

## من صحابة الرسول

المجموعة الأولى ٩

البراء بن مالك

بقلم نانیس محمد عزت

> الناشى مكتبة مصر ميتيرجۇكاة (ايتگارُونِرگاة بشارع كامل صدق الغجالة د: ٩٠٨٩٢٠٥

## البراء بن مالك

عمَرُ وسَيْفٌ شقيقان شقيّان مُشَاغبان ، لا يَكُفّان عن الشّجارِ فيما بينهما ، فهُما يتشاجَران لأتفه الأسباب ، فيضرِبُ كلٌ منهما الآخر ، ويعلو صورتاهُما بالصّياح والصُّراخ .

وكانت أُمُّهما تكرَهُ سُلوكَهما هذا ، وكشيرًا ما نبَّهتْهُما إلى أن يُحسِنَ كلُّ مِنهما مُعامَلَتـهُ لشَقيقِه ، ولكنْ بلا فائدة .

وذات يوم قالَ عُمرُ لأُمّه : سآخذُ الكُرةَ لألعبَ بها مع أصْحابي يا أُمّي .

فهبَّ سَيفٌ واقِف وقال : لا ، إنَّها كُرتى أَنا ولنْ تأخذَها . صرخَ عُمرُ : ولكنَّ أبى يَقـولُ إنَّهـا كُرتُنـا نحـنُ الاثْنَين .

وبدأً صَوتاهُما يَعلُوانِ بالصُّراخِ والشِّجارِ .

وفى هذه الأثناء كان جَدُّهما الَّذى جاءَ لزيارَتِهِم ، بالبابِ يدُقُّ الجَرَس .

قال: ما هذه الضَّوْضاء؟ إنَّ صَوتَيْكُما عالِيان ، وأنا حَزينٌ جدًّا لِسُلوكِ كلِّ مِنكُما تُجاهَ شَقيقِه ، فأنتُما أَسوأُ مِثال للأَشِقَاء .

وبعدَ أن دخلَ الجدُّ وجلس ، قــال : ســأَحْكى لكما يا وَلدَيَّ قِصَّةَ شَقيقِ أحرقَ يَدَيْهِ كِلتَيهِما ، وهو يُنقِذُ شَقيقَهُ من الأَسر والمَوت .

قَالَ عُمرُ مُستَغربًا : أحدَثَ هـذا حَقًّا ؟ ومن

هُو هذا الفِدائِيُّ الجَرىءُ الَّذى فعلَ ذلك ؟ قالَ جَدُّهُما : إنَّه البَراءُ بنُ مالِك ، وأخوهُ أنسُ بنُ مالِك .

قالَ سَيْف : دَرسْنا في المدرَسةِ أحاديثَ نَبوِيَــةً كَثيرة ، رَواها أنسُ بنُ مالِك .

قال جَدُّه : عاشَ أنسُ بنُ مالِكِ تِسعًا وتِسعينَ سَنةً قَضاها كُلَّها في العِلْمِ والعَملِ والجِهادِ في سَبيلِ الله ، فكانَ من أشْهَرِ رُواةِ الحَديث ، كما كانَ مَوفورَ الرِّزق ، كَثيرَ المال ، كثيرَ الأولاد . ويرجعُ الفضلُ في ذَلكَ إلى دُعاءِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ له ، حينَ أحضرتُ لهُ أُمُّه اليهِ ليَعملَ عِندَه ، وكانَ عُمرُه آنَذاكَ عشرَ اللهُ عليهِ وسلَّمَ لي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليه ، حينَ أحضرتُ لهُ أُمُّه اليه ليَعملَ عِندَه ، وكانَ عُمرُه آنَذاكَ عشرَ سنوات ، فقبَّلهُ الرَّسولُ له صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سنوات ، فقبَّلهُ الرَّسولُ له صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

بينَ عَينَيْه ، ودَعا له : (اللَّهُمَّ أكثِر مالًـه
 وولَدَه ، وبارك له ، وأدخِلْهُ الجَنَّة ) . .

قالَ سيْف : وكيفَ أنقذَهُ أَخوهُ البَراءُ منَ الأَسر والمَوْت ؟

قالَ جدُّه: كانَ البَراءُ ـ كما قالَ شَقيقُكَ عُمَر ـ فِدائِيًّا جريئًا قَضى حياتَهُ كُلَّها يَعمَـلُ جاهِدًا لنيلِ شَرَفِ الشَّهادَة ، وهِى المَوتُ فى سَبيلِ الله . فكانَ فى سَبيلِ الله . فكانَ فى مُقدِّمةِ المُجاهدينَ فى سَبيلِ الله ، دائمًا ما يُلقى بنَفسِه فى المُخاطرِ طمعًا فى الشَّهادَة ، ما يُلقى بنَفسِه فى المُخاطرِ طمعًا فى الشَّهادَة ، واللَّحاقِ بَمَنْ سَبقوهُ إلَيْها من الصَّحابةِ الأَوائِل .

وكانَ البَراءُ شَديدَ الثَّقةِ بِإِكْرامِ اللَّهِ لَه ، فعندما مَرِض وزارَه بعْضُ إِخُوانِه ، وكانوا خائفينَ عَليهِ من المَوْت ، قالَ لهم بإيمانِ راسخ وثِقةٍ في فَضلِ اللَّهِ عليه : لا واللَّهِ ، لا يَحرِمُني رَبِّي الشُّهادَة .

وأظهرَ البَراءُ في يَوم اليَمامَةِ بُطولةً وفِداءً عَظيمَين ، فقد خرجَ مع جُيوشِ المُسلِمين تحت عَظيمَين ، فقد خرجَ مع جُيوشِ المُسلِمين تحت إمْرةِ خالدِ بنِ الوَليدِ لِقتالِ مُسيْلِمَةَ الكَذّاب ، وجُموعِ المُرتَدّينَ عنِ الإِسْلام . وحَمِى القِتالُ واشْتَد ، فمسيلمَةُ وأعْوانُه قُوَّة لا يُستَهانُ بِها ، فقد كانَ جَيشُهم أخطرَ جُيوش الرِّدَّةِ جَميعا .

قال عُمَر : ألِهذه الدَّرجةِ كانتْ أعدادُ المُرتدينَ كَبيرةً يا جَدى ؟

قالَ جدُّه : دخلَ في الإسسلامِ بعدَ فَتحِ مكَّةَ كَثيرٌ من ضِعافِ النَّفوس ، أَسلَم بَعضهُم إمّا خَوفًا من قُوَّةِ المُسلِمينَ وكثرةِ عدَدِهم ، والبعضُ الآخرُ لم يَستقِرُّ الإسسلامُ في قُلوبهم بَعدُ ، فهم حَديثو عَهدِ بالإِسْلام . فلمّا ماتَ الرَّسولُ ــ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ـ بدأ أصْحابُ النَّفوسِ الضَّعيفةِ في اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ـ بدأ أصْحابُ النَّفوسِ الضَّعيفةِ في الرِّدَّة ، أيّ تَركِ الإِسْلامِ والعَودةِ إلى الوَثِنِيَّة وعِبادَةِ الأَصْنام .

سأل عُمَـر: ومـاذا كـانَ موقِـفُ الخُلَفـاءِ الرّاشِدينَ منهم ؟

سَعِدَ الجَدُّ باهْتمامِ حَفيدَيْهِ بالقِصَّة ، وقال : حَرَصَ كُلُّ من أبى بكر الصِّدِّيقِ وعُمرَ بنِ الخَطَّابِ على القَضاءِ على تلكَ الفِئَةِ الضَّالةِ غير المُهتَدِيَة ، وهي في مَهدِها .

قال سَیف : و کیف کانت معرکه الیمامة یا جَدّی ؟

قالَ جَدُّه : كانتْ مَعرَكةً عَنيفَةً جِدًا ، وكانتْ جُيوشُ مُسيْلِمةً على أتَـمِّ اسْتِعدادٍ لها ، حتَّى كادوا أن يأخُذوا بزمام الأمور ويَتقدَّموا علَى المُسلِمين ، وتحوَّلَ دِفاعُهُم إلَى هُجوم . وراحَ كُلُّ قائدٍ يُشجِّعُ جُنودَه على القِتال ، وكانت للبَراءِ بن مالِكِ كلِمة سرَتْ في الجيوشِ الإسلامِيَّةِ كالسِّحر ، فقدْ قال :

ـ يا أهلَ المَدينَة ، لا مدينةَ لكـم اليَـوم ، إنَّما هو اللهُ والجَنَّة .

قالَ سَيْف : وماذا كانَ يَقصِد ؟

قال جدُّه : ذكَّرهُم البَراءُ أنَّهم إنَّما يُقاتِلون لنيلِ الجَنَّة ، لا لنيلِ الدُّنيا ، فإنْ تَخاذَلوا خَسِروا الاثْنَيْن معا ، خَسِروا المعرَكة ، وسقطَتِ المَدينةُ في يَدِ مُسيلِمَة ، فإمّا النَّصرُ وإمّا الشَّهادَة . أَيْ المَوتُ في سَبيلَ الله .

واسْتجابَ الجَميعُ لِنِداءِ البَراءِ بنِ مالِك ،

وتحوَّلت جيوشُ المُسلمينَ إلى صاعِقَةٍ أصابَتْ مُسيلِمَةً وجُنودَه ، وألجأَتْهم لأن يَحتَموا بحَديقةٍ كَبيرَةٍ عاليَةِ الأسوار أغْلَقُوها على أنْفُسِهم ، وحاصَرَها المُسلِمون .

فقالَ لَهِمُ البَراءُ بنُ مالك ، الباحِثُ عن الشَّهادَة :

احْمِلونى وأَلقونى عَليهِم فى الحَديقة .
 كانَ يُريدُ أن يَدخُلَ الحَديقَة ، ويفتح لهم أبوابَ الحِصن .

ولم يَنتظِر البَراءُ أَن يَفعَلُوا ، بِل أَسْرِعَ واعْتَلَى الْجِدارَ وأَلقى بنفسِه داخلَ الحَديقة ، ثُمَّ فتح باب الحَصنِ لتَدخُلَ الجُيوشُ الإسلامِيَّةُ كالصّاعِقَة ، تُدَمِّرُ وتُهلِكُ أخطر جُيوشِ الرِّدَّة ، أَى الرُّجوعِ عَن الإسلام.

قالَ عُمَر: وماذا حدثَ للبَراءِ بنِ مالِك ؟ أنالَ الشَّهادةَ كما كانَ يتَمَنَّى ؟

قال جَدُّه : لا ، فلم يَحِنْ أَجلُهُ بَعد ، ولكن كان من نصيب بضعًا وثَمانينَ جُرحا ، ألزمَتْه الفِراشَ شَهرًا كامِلا . وقد تولَّى عِلاجَهُ خالِدُ بنُ الوَليدِ نفسُه .

فتعجَّبَ عُمَرُ وقال: قائِدُ الجَيشِ هو الَّذَى يُعالِجُه! قالَ جَدُّه : نعم ، فإنَّ في ذلِك نوعًا من الشُّكرِ والعِرفانِ بفَضلِه ، فهو الَّذي فتحَ بابَ النَّصْر للمُسلِمين .

وبعد أن شُفِي البَراء ، خرج يَبحَثُ عن غايَتِهِ الَّتي يَسعَى لَها وهِي الشَّهادَة ، خَرجَ مع الجُيوشِ النَّجهَةِ لَحَربِ الفُرسِ والرّوم ، وكانَ بائِعًا نَفسَهُ علَى الدَّوام لِلّه ، طالِبًا الشَّهادَةَ لِنَفسِهِ . ففى إحْدَى الحُروبِ مع الفُرْس ، لَجا الفُرسُ الْجَا الفُرسُ إِلَى حِيلَةٍ بَشِعَةٍ لقَتلِ المُسلِمِينَ أَو أَسْرِهم ، فقد السُّتخدَموا كَلاليب (خَطاطيف) وَضعوها فى نهاية سلاسِلَ مُحْماةٍ بالنّار ، وأَلْقَوا بها من حُصونِهِم على المُسلِمين ، فمَن مَسَّه كُلاَّبٌ من تِلكَ الكَلاليب فلا فِرارَ له مِنْه ، فلا يَستَطيعُ أَن يُخلِّصَ نَفسَهُ مِن شَدَّةٍ مشخونَةِ السِّلسِلَة .

وتَشاءُ الأقدار أن يَسقُط كُلاّبٌ من تِلك الكَلاليبِ علَى أنسِ بنِ مالِك \_ أخى البَراء \_ الكَلاليبِ علَى أنسِ بنِ مالِك \_ أخى البَراء ورأى البَراءُ أخاهُ وهو يَصعَدُ إلى أعلَى الجِصْنِ عاجِزًا أن يُخلِّصَ نَفسه ، فالسِّلسِلةُ تَتوهَّجُ لَهبًا ونارًا .

وأسرعَ البَراءُ وانْقضَ على السَّلسِلَةِ بكِلتا يَديْه ، غَيرَ مُهتَـمٌ بما قد يصيبه ، وعمِل بكلً ما وَسِعَه من قُوَّةٍ وعَزمٍ على تَخليصِ أَخيه .
قالَ سَيفٌ مَشْدُوها : أَينجَحُ في ذلِك ؟
قال جدُّه : نعم ، لقد نَجحَ البَراءُ في إِنْقاذِ أَخيه .
وتساءلَ عُمَر : ويداه ماذا أصابَهُما ؟
قالَ جَدُّه : نظرَ البَراءُ ومن معَهُ إلى يَدَيْه ، فلم
يَروا سِوى هَيكُلِ عَظمِيٍّ مُحتَرِق .

سألَ عُمَر : وأينَ ذَهبَ الجلدُ واللَّحم ؟ قالَ جَدُّه : احْترقا تَمامًا حتَّى تَلاشَيا من شِـدَّةِ تَوهُّج السِّلسِلَة .

وقَضَى البَراءُ فَترةَ عِلاجٍ أُخرَى طَويلة ، حتى شُفِيتْ يَداه واسْتَطاع أن يُشارِكَ من جَديـدٍ فـى الحُروبِ طلبًا للشَّهادَة ، والمَوتِ فى سَبيلِ اللّه . قالَ سَيْف : أَلِهَذهِ الدَّرجةِ كَانَ يُحبُّ أَخَاهُ ؟ لقد عانَى آلامًا كثيرةً حتَّى بَرئتْ يَداه .

قالَ جَدُّه : نَعم ، فقدْ كانا أَخُويُن يَجمَعُ بينَهُما الحُبُّ والإيمان ، ثمّ إنَّ هذا هو السُّلوكُ الطَّبيعِيُّ المَفروضُ بينَ الإخوةِ بَعضِهم وبَعض ، فلمْ يُفكِّرِ البَراءُ في شَيءٍ سِوَى في إنْقاذِ أخيهِ منَ الأَسْر أو المَوْت .

\* \* \*

إلى أنْ حانت اللَّحْظةُ الَّتَى طالما تَمنّاها البرَاء ، لَحْظَةُ الشَّهادةِ في سَبيلِ اللّه ، فقدْ خرجَ البرَاءُ لَحُربِ الشَّهادةِ في سَبيلِ اللّه ، فقدْ خرجَ البرَاءُ لَحَربِ الأَهْواز \_ إِقْليمٍ خاضِعٍ للفُرس \_ في مَعرَكةٍ تُسمَّى « تَستُر » .

وبدأتِ المَعركَةُ بالْمبارَزة ، فقَتـلَ الـبَراء وَحـدَه

مِائَةً مُبارز منَ الفُوس.

وطلبَ بعضُ الصَّحابةِ منَ البَراءِ أن يَدعُوَ اللَّهَ لَمُ مِالنَّصِر ، فقدُ قالَ الرَّسولُ \_ صلَّى اللَّهُ عليهِ فَسَلَّمَ \_ : (رُبَّ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذَى طِمرَيْن ، أَى وُسلَّمَ \_ : (رُبُّ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذَى طِمرَيْن ، أَى ثُوبِين باليين ، لا يُؤبِهُ له ، لو أقسمَ علَى اللهِ لأبرَّه ، مِنهم البَراءُ بنُ مالِك ) .

فقالَ البَراءُ داعِيا: اللَّهمَّ امْنَحنا أكتافَهُم ، اللَّهم اهزِمهُم وانصُرْنا علَيهِم ، وألحِقْنى اليَومَ بنبيًك ) . قالَ عُمر: ومَنحَهُ اللهُ شرَفَ الشَّهادة ؟ قالَ عُمر: ومَنحَهُ اللهُ شرَفَ الشَّهادة ؟ قال جَدُّه: نعم ، فقد اسْتجابَ اللهُ سُبحانَهُ وتعالَى لدُعائِه ، وانتصر المُسلِمون نَصرًا مُبينا ، وكانتُ له الشَّهادة التي طالما تمنَّاها وطَلَبَها .

قالَ عُمَر : أنتَ على حقِّ يا جَدِّى ، فسُلوكُنا أنا وسَيْف ، يَبعَثُ علَى الخَجل .

قالَ سَيْف : فِعلا يَبعَثُ على الخَجَل ، ونَحن مُتأَسِّفان ، ونَعِدُك يا جَدّى أن تكونَ عَلاقَتُنا أحَدِنا بالآخَر أحسنَ مِمّا كانت علَيه .

قالَ جَدُّهما: هذا جَميل ، فقد اسْتَفَدُّتُما منَ القِصَّة ، وأرجو أن تستمرَّا على حُسنِ الخلُقِ وحُسن المُعاملَةِ فيما بَينَكُما .

قالَ سَيْف : هيَا يا عُمَر ، هيَا لنَلعبَ بالكُرَّةِ مَعًا في الحَديقَة .

PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR